

## ١ \_ محطّة الفضاء ..

ضحكت (نشوى) الصغيرة، ابنة الرائد (نور الدين) والمهندسة (سلوى) ، حينما طالعتها على الشاشة الكريستالية للهولوفيزيون (١) صورة والدها الجسمة ، وهو يتحدَّث مع أشهر المذيعات المصريات ( مشيرة محفوظ ) ، عن كشف المقبرة الرمزية لآلهة الشّر الفرعونية ( ست ) .. ومدَّت الصغيرة كفُّها الضئيلة ، في محاولة لمداعبة خدّ والدها كعادتها ، إلا أنها تنبُّهت فجأة إلى وجوده بجوارها ، فأخذت تنقل بصرها في حَيْرة بين والدها وصورته المجسَّمة ، وقد عجز عقلها الذي يبلغ العامين من عمره عن التوصل إلى تفسير لازدواجية والدها، وضحكت (سلوى) وهي تقول له ( نور ) :



<sup>(</sup>١) الهولوفيزيون : التليفزيون المجسّم .. ولقد بدرات اليابان فعلًا في إنتاجه منذ نهاية عام ١٩٨٤ م .

\_ يبدو أن ( نشوى ) لا تقنع بظهورك على شاشــة الهولوفيزيون يا ( نور ) .

ابتسم ( نور ) وهو يلتقط ابنته ويداعبها قليلًا قبل أن يجلسها فوق ركبتيه ، وتعمّد أن يستسلم لكفّها التي أخذت تتحسّسه في ريبة ، لم تلبث أن تحوّلت إلى يقين ، فعادت إلى ثغر الصغيرة ابتسامتها المرحة الطفوليّة ، واحتضنها ( نور ) وهو يختلس النظر إلى ( سلوى ) قائلًا في دعابة خيئة :

\_ نعم .. إنه أنا يا بنتى الصغيرة .. هل تغارين من ( مشيرة ) مثل والدتك ؟

قفزت (سلوى) من مقعدها، وكأنها تعرَّضت لصدمة كهربائية، وصاحت في حنق:

\_ يالَكَ من مغرور !! هل تظنّني أغار من صحفيّة شلها ؟

قهقه (نور) ضاحكًا، وضحكت (نشوى) بدورها فى موح، وإن لم تفهم معنى ماحدث، وفى نفس اللحظة

بدأت صورة ( نور ) الجسمة تهتز وتتلاشي فوق كريستالات الهولوفيزيون . وتطلّعت عينا ( سلوى ) إلى ما يحدث في قلق ، أما ( نور ) فقد نهض على عجل ، وناول ابنته الصغيرة إلى ( سلوى ) وهو يقول في اهتمام : \_ معذرة يا ( سلوى ) .. إنها رسالة عمل .. هل لك في مغادرة المكان \_ مع اعتذاري \_ بصحبة ( نشوى ) ؟ هزّت ( سلوی ) کتفیها بشکل یوحی باعتیادها مثل هذه التصرُّفات ، وحملت ابنتها إلى الخارج وهي تقول : \_ هيًّا بنا يا بنتي العزيزة .. يبدو أننا لم ننل ثقة والدك

تجاهل (نور) مغزی عبارة (سلوی) ، ونهض فی لهفة یغلق باب حجرة المعیشة خلفها فی إحکام ، ثم استدار إلی الهولوفیزیون ، وأزاح مربعًا معدنیًا صغیرًا فی جانبه ، فانکشفت رقیقة معدنیة حمراء مستدیرة ، مستها (نور) بطرف سبّابته ، ثم تراجع فی هدوء ، ووقف علی بعد مترین أمام شاشته الکریستالیة ، التی خبت فجأة ، وکأنها انفصلت أمام شاشته الکریستالیة ، التی خبت فجأة ، وکأنها انفصلت

عن مصدر طاقتها ، ثم عادت تتألَّق بلون فيروزى رائع ، لم يلبث أن تحوَّل في هدوء إلى اللون الفستقى ، ثم السماوى الشاحب ، وتناثرت فوق الشاشة نقاط متألقة رائعة الجمال ، شديدة الصفاء ، واقتربت هذه النقاط بعضها من بعض ، ومن مركز الشاشة ، حتى التقت في بقعة كبيرة باهرة الاستضاءة ، تكوَّنت وسطها في هدوء تكوينات تشبه الملامح البشرية ، لم تلبث أن تكاثفت واتضحت ، ليبدو على الشاشة وجه القائد الأعلى للمخابرات العلمية المصرية واضحًا مجسمًا .

> ابتسم ( نور ) وهو يقول : \_ في خير حال يا سيّدى .. شكرًا لك .

تحوّلت ملامح القائد الأعلى فجأة إلى الجدّية والاهتمام ،

- هل لديك معلومات عن المحطة الفضائية المصرية ( نسر ٣ ) أيها الرائد ؟

كان السؤال مباغتًا ، حتى أن ( نور ) تنحنح ليفسح لعقله فرصة التفكير ، واستجماع المعلومات ، ثم قال : \_\_\_\_\_ ليس لدى الشيء الكثير يا سيّدى .. أعلم أنها مخطة فضائية حديثة ، مقامة على بعد بضعة آلاف من الكيلومترات ، بالقرب من كوكب المريخ .. مهمتها فحص وتكوين الطقس الصناعى على الأرض .. وهي حسما أذكر لم تكتمل تمامًا بعد ، وسيتم إنتاجها في نهاية هذا العام . مطّ القائد الأعلى شفتيه ، وقال :

سأله ( نور ) في دهشة :

- كيف هذا يا سيّدى ؟ . هل أصابها عطب ما ؟ مال القائد الأعلى إلى الأمام ، واستند إلى حافة مكتبه ، وهو يقول في اهتمام واضح :

ــ لقد أصيبت المحطة المصرية بما يعرف بين الروَّاد باسم ( لعنة الفضاء ) .

لم يستطع ( نور ) منع ابتسامة ارتسمت على شفتيه ، وهو يقول :

- ولكن ياسيدى .. إن مصطلح ( لعنة الفضاء ) لم يستخدم إلّا بعد سلسلة الكوارث التي أصابت سفن الفضاء ، من (أبولو ٣٣) إلى ( أبولو ٤٠٤) .. ولقد انتشر هذا المصطلح بسرعة ، أصبحنا نسمعه كلما حدثت حوادث غامضة في أي من المحطات ، أو المستعمرات الفضائية ، وإن كنا نكشف أسبابها الطبيعية دائمًا .

استمع القائد الأعلى إلى (نور) في صمت، ثم قال:

اسمع هذه القصة أيها الرائد. أنت تعلم أن الطاقم الذي يعمل على صيانة وتركيب التشطيبات النهائية في المحطة (نسر ٣)، مكون من سبعة أفراد. ومنذ ثلاثة أيام تعطّل جهاز بثّ الليزر المثبّت على سطح المحطة الخارجي، وكأسلوب روتيني، خرج قائد الطاقم في زيّه الفضائي

لإصلاح العطل ، ولقد كان الجميع يتابعونه منذ خروجه من كابينة الضغط ، سواء بالعين المجرَّدة من خلال نوافذ المحطَّة الفضائية ، أو فوق شاشات الالتقاط الرادارى .. ولقد كان كالمعتاد يبتَ إليهم خطواته من خلال أجهزة الاتصال المثبَّة في الزيِّ الفضائي ، وفجأة وجدوا صوته يضطرب ، وسمعوه يقول في ذعر :

- يا إلهى !! إننى لم أرَ شيئًا مثل هذا مطلقًا .. إنهم ... ولم يتم عبارته أيها الرائد ؛ لأنه ببساطة .. اختفى .. اختفى أمام عيون الجميع ، ومن فوق شاشات الرَّادار .. اختفى كأنه تبحَّر .

غمغم (نور) فى ذهول : ـــ يا إلهى !!

قال القائد الأعلى ، وكأنه لم يسمع تعليق ( نور ) المختصر :

- ولقد أبلغونا بالأمر على الفور ، وقبل أن نبدأ تحرّياتنا اختفى رجل ثانٍ من الطاقم . . اختفى بصورة مختلفة ، فقد

كلَّفته رئيسة الطاقم البديلة إحضار الخرائط الفضائية لسطح المريخ ، ولقد دخل أمامها إلى غرفة الخرائط ، ولكنه لم يخرج بعد ذلك مطلقًا .. بل لم ينجح باق أفراد الطاقم في أن يعثروا له على أدنى أثر ..

كان الأمر مخيفًا مقلقًا ، حتى أن ( نور ) قال في صوت مملوء بالحَيْرة :

\_ ولكن ما الذى رآه قائد الطاقم ، قبيل اختفائه يا سيّدى ؟

هزَّ القائد الأعلى كتفيه ، وقال :

\_ لا أحد يدرى يا ( نور ) .. إن ما رآه لم يره غيره ، ولم تسجله أجهزة الرادارات ، ولم تسجله حتى أقمارنا الصناعية ، ولا مراكزنا الفلكية .. إنه شيء عجيب لم يره غيره ..

عاد (نور) يغمغم:

صمت القائد الأعلى لحظة ، ثم قال في هدوء :

- إننا لا نريد إثارة مزيد من القلق والذعر ، في نفوس باقى أفراد الطاقم أيها الرائد ؛ ولـذلك فستـذهب أنت وفريقك إلى هناك ، ليس كمحققين ، ولكن كخبراء في إقامة المحطات الفضائية .. لا نريد أن يشعر أفراد الطاقم بكل هذا القلق الذي يملؤنا .

سأله ( نور ) في تردُّد :

\_ ألا تظن أنهم يذوبون قلقًا يا سيّدى ؟ صمت القائد الأعلى طويلًا ، قبل أن يقول :

- صدّقنى أيها الرائد ، الجميع هنا قلقون .. حتى رئيس الجمهورية نفسه .. فنحن نخشى أن يكون هذا اعتداءً من إحدى الدول المعادية لنا ، بسلاح لم نتوصّل إلى مثيله بعد ، أو أن يكون طليعة غزو ..

وتوقّف لحظة ليزدرد لعابه ، ثم استطرد في قلق : ــ غزو من الفضاء الخارجي ؟

توثّرت عضلات وجه ( نور ) ، وشدَّ قامته وهو يقول في حزم :

#### ٢ \_ اللعنة الثالثة ...

تطلّعت (سلوى) من النافذة الزجاجية ، التي تجاور مقعدها في مكُوك الفضاء (أهرام ٧) ، إلى الفضاء الأسود الشاسع اللانهائي ، الذي تناثرت فيه ملايين النجوم البراقة كأزرار من الفضة ، فوق ثوب من الحرير الأسود ، ثم تركّز بصرها على ذلك الكوكب المعروف باسم (الكوكب الأحمر) ، والذي بدا لها وكأنه يقترب بسرعة .. ذلك الكوكب الكوكب المسمّى في خارطة المجموعة الشمسيّة باسم الكركب المسمّى في خارطة المجموعة الشمسيّة باسم (المريخ)، والذي يحيط به قمراه: (فوبوس) و (دايموس)، اللذان لا يزيد قطر كل منهما على بضعة أميال ..

وما هي إلا لحظات حتى التفتت إلى زوجها ( نور ) ، وهمست في عاطفة مشبوبة :

\_ ما شعورك وأنت تشاهد ( المريخ ) في صحبتي ؟ ابتسم في خبث ، وهو يقول :



\_ أشعر وكأننى قطعت ثمانية وأربعين مليونًا من الأميال داخل هذا المكوك .

قطبت جينها ، وقالت دون أن تبتسم لدعابته : \_ يا لك من سخيف !!

أشار (رمزى) في هذه اللحظة من نافذته ، وقال : \_\_ لقد وصلنا إلى (نسر ٣) أيها القائد .

زفر ( محمود ) ، وهو يقول :

\_ أخيرًا .. كدت أصاب بالملل .

فتح ( نور ) فمه ليداعبه ، في نفس اللحظة التي ارتفع فيها صوت قائد المكوك قائلا :

\_ وصلت الرحلة رقم ( سبعة ) من رحلات المكوك ( أهـرام ٧ ) إلى المحطـة الفضائيـة ( نسر ٣ ) .. على الركاب الاستعداد للهبوط .

ولم تكد تمضى لحظات على هذا النداء ، حتى هبط مكوك الفضاء في نعومة ، تؤكد مهارة قائده الفائقة داخل الأنبوب البلورى المخصص للهبوط ، وبدأ أعضاء الفريق

فى الهبوط ، واستقبلتهم رئيسة الطاقم ، وكانت فتاة فى أوائل الثلاثينات سمراء ، سوداء العينين ، لها فم صغير ممتلئ الشفتين ، وحاجبان سميكان غير منتظمين ، وكانت الصرامة تبدو واضحة فى ملامحها وصوتها وهى تصافح ( نور ) ، قائلة فى صوت ينم عن قلق خفى :

\_ النقيب ( سامية فهمى ) يا سيّد ( نور ) .. رئيس الطاقم المؤقت لمحطة الفضاء ( نسر ٣ ) .. وصلتنى رسالة محمّلة على الليزر تؤكد قدومكم كفريق من خبراء إقامة المحطات الفضائية ، ونحن نرحب بكم بيننا و ....

قاطعها ( نور ) ، قائلًا في هدوء :

\_ معذرة أيتها النقيب ، ولكنني أشتم في لهجتك رائحة قلق .

تنهّدت (سامية) ، وقالت:

\_ فى الواقع لقد وصلتم فى وقت غير مناسب يا سيّد ( نور ) .. فقد اختفى رجل ثالث من طاقمنا منذ نصف ساعة فقط .

نظر أفراد الفريق إلى ( سامية ) فى دهشة ، على حين سألها ( نور ) فى توتُر :

\_ أخبريني كيف حدث هذا يا (سامية ) ؟ هزَّت ( سامية ) كتفيها ، وقلّبت كفّيها وهي تقول : \_ إنه مسئول الصيانة .. لقد أخبرني منذ ساعة واحدة أن مخزون الأكسوجين يتساقص بسرعة أكثر من المفروض ، برغم أننا لا نبذل مجهودا أكثر عما نفعل عادة ، وهذا يعنى أن استهلاكنا للأكسوجين يتزايد دون مبرر ، أو أنه يحترق لسبب مجهول .. وطلبت منه فحص وحدة التغذية، ولقد غادر مكتبى، وسار في الممر الموصل إلى الوحدة المطلوبة .. ولقد رآه ( فتحي ) ، ولكنه حينا دخل إلى الوحدة ، أزاد ( فتحى ) أن يكلف إصلاح وحدة التبريد، ولمَّا دخل خلفه وجد الحجرة خالية.

سألها (رمزى) في دهشة:

\_ هكذا فجأة ؟!

عادت تهزُّ كتفيها ، وتقول :

ــ نعم . . هكذا فجأة ، برغم أن (فتحى) ذهب خلفه مباشرة .

سألتها (سلوى):

\_ من (فتحى) هذا ؟

فتحت (سلمية) فمها لتجيب عن سوال (سلوى) ، ولكنها لسبب ما عادت تطبق شفتيها وتقول فى ضيق:

\_ إنكم تكثرون من الأسئلة يا سادة .. أعتقد أنه من الأفضل لكم ألا تشغلوا عقولكم بذلك .

قال ( محمود ) :

\_ إننا سنقيم هنا فترة طويلة ، ومن المفروض أن .... قاطعته في برود قائلة :

\_ أخبراء أنتم في إقامة المحطات الفضائية ؟ أم رجال شرطة ؟

خرجت من بین شفتی ( نور ) ضحکة مفتعلة ، وهو ول :

\_ ماذا تظنيننا ؟

تأمَّلتهم فترة ، ثم قالت في سخرية :

\_ لن يعجبك رأبي يا سيّد ( نور ) .. لن يروقك . ثم استدارت وابتعدت في هدوء ، دون أن تنطق بكلمة واحدة إضافية .

\* \* \*

\_ أنتم الخبراء الجدد إذن .

نطق المهندس (سعيد) هذه العبارة فى مرح ، وهو يمد يده لمصافحة (نور) .. كان شابًا فى أواخر العشرينات ، طويل القامة فى اعتدال ، رياضى القوام كمعظم روَّاد الفضاء ، له شعر جعد قصير ، ووجه مستدير ، وعينان زرقاوان المعتان ، وفم صغير ، ارتسمت فوقه ابتسامة جذابة ، وهو يستطرد :

\_ صدَّقونى .. إن مقدمكم يبعث فى نفسى الراحة . قال ( رمزى ) وهو يمدُّ يده لمصافحته بدوْره : \_ بل ابتسامتك هذه هى التى أراحتنا ، بعد مقابلة

النقيب ( سامية ) الفاترة .

تحوَّل وجه ( سعيد ) فجأة إلى التجهَّم ، وهو يقول : - أرجو أن تلتمسوا لها العذر ، فكلنا نشعر بالتوتُّر نذ ....

أكملت (سلوى) في هدوء:

\_ منذ حوادث الاختفاء الغامضة .

شحب وجهه قليلًا ، وهو ينظر إليها في شرود قائلًا : ـ بل قبل ذلك بقليل يا سيّدتي .. بقليل جدًّا .

تبادل أفراد الفريق النظرات ، ثم سأله ( نور ) في لهجة ، حاول أن يجعلها هادئة :

ــ هل حدث شيء غامض قبل حادث اختفاء قائد الطاقم في الفضاء ؟

نظر إليه (سعيد) في ذُعر دون أن ينطق بكلمة ، فعدًل (محمود) منظاره الطبّى فوق أنفه ، وقال في لهجة هادئة : — ما دمنا سنعمل معًا ، فمن الأفضل أن نعلم ما يدور حولنا يا (سعيد) .. أليس كذلك ؟..

ظهر الاقتناع على وجه (سعيد)، ولكنه اختلط بتردُّده

# ٣ \_ وحش الفضاء..

حدَّقت النقيب ( سامية ) في وجوه أفراد الفريق بدهشة ، لم تلبث أن تحوَّلت إلى ابتسامة ساخرة وهي تقول :

ــ مخلوق من الفضاء ؟؟.. من صاحب هذه الفكرة الحمقاء ؟

شحب وجه (سعيد)، وساد الصمت لحظات، تأمل (رمزی) خلالها الرجلين الآخرين في المحطة (فتحی) و (عيسي) .. كان (فتحی) في هذه اللحظة يبدو محتقع الوجه، وهو شاب متوسط الطول، يميل إلى القصر، مستطيل الوجه طويله .. له أنف ضخم، وفم واسع، وعينان سوداوان ضيقتان، ويغطي رأسه شعر قصير ناعم، يميل إلى الصلع من سالفيه .. أما (عيسي) فهو طويل. .. وياضي الجسم، حاد النظرات بعينيه الواسعتين العسليتين، له جبهة عريضة، وفم غليظ، وأنف طويل، وذقن مدبّبة ...

\_ إننا لسنا وحدنا داخل المحطة .. ففى مكان ما يختفى مخلوق آخر .. مخلوق من الفضاء الحارجي ، ولقد رأيته بعيني هاتين .



كان (رمزى) يحاول تطبيق مبادئ علم الملامح البشرية (الفسيونومي)، الذي تعلمه من أستاذه الدكتور (محمد حجازي) عليهما ، عندما سمع (سعيد) يقول في توتر:

ولكنني رأيته يا (سامية) .. رأيته بنفسي .
استدارت إليه (سامية) في حدة ، وقالت :

متى وأين يا (سعيد) ؟ ثم لماذا لم تخبرني أنا وقتها ؟ ولِمَ فضلت إخبار هؤلاء برغم أنهم جُدُد ؟
ظهر الارتباك على وجه (سعيد) خظة ، ثم قال في حدّة .

\_ خشیت سخریتك هذه .. إنك في الواقع .... قاطعته في غضب :

\_ لسنا فی مجال توجیه انتقادات یا سید ( سعید ) . تدخّل ( نور ) فجأة قائلا :

مهلا أيها السادة .. يمكننا بحث الأمر بأسلوب عملي وعلمي .

التفتت إليه (سامية) في ضيق، ثم ابتسمت في سخرية، وقالت:

\_ وكيف أيها العبقرى ؟

تجاهل ( نور ) سخريتها ، وقال في هدوء :

\_ إن فريقنا يضم خبيرين في الصوتيات والاتصالات ، وفي علم الأشعة ، وأعتقد أن بإمكانهما تمشيط المحطة الفضائية تمامًا بأجهزتهما التكنولوجية المتطوّرة .

صمتت (سامية ) لحظة ، وهي تتأمله ، ثم قالت في حدة :

\_ لست أجد مبرّرا لذلك .

قال ( نور ) في هدوء:

\_ بل هناك أكثر من مبرّر لذلك .

قالت في حدّة أشد:

\_ لو أنك تقصد حوادث الاختفاء هذه ، فهى ليسبت دليلًا على وجود مخلوق من الفضاء داخل المحطة ... هل نسبت أن أول حالة اختفاء حدثت خارجها و ....

قاطعها ( نور ) في هدوء :

\_ بل أقصد زيادة الاستهلاك في الأكسوجين يا سيّدتى ..

شحب وجه (سامية) ، حينا تبينت قصد (نور) ، على حين واصل هو قائلا:

\_ إننى أشك في أن المخلوق الفضائي ، هو الذي يستهلك هذه الكمية الزائدة .

\* \* \*

عقد (عيسى) ساعديه أمام صدره، وهو يتأمّل ( محمود ) و ( سلوى ) .. اللذين انهمكا في إعداد أجهزتهما المعقدة ، وقال :

\_ هل تؤمنان حقًا بوجود هذا المخلوق الفضائى ؟ . قالت ( سلوى ) :

\_ لقد اعتدنا دراسة كل الاحتالات بجدية .. حتى ما يبدو عجيب منها .

هزَّ كتفيه وكأنما الأمر لا يعنيه ، ثم عاد يقول : - وأين زميلاكما ؟ . . إنني لم أرهما منذ بدأتما في إعداد أجهزتكما .

قال (محمود)، وهو ينهض ويتأمّل جهازه في إعجاب:

- إنهما يفحصان وحدة تغذية الأكسوجين . وفي نفس اللحظة .. كان ( نور ) يسأل ( رمزى ) ، وهو منهمك في فحص الوحدة :

\_ أَلَمْ تُوحِ لك ملامحهم بأيَّة نظريات نفسية يا (رمزى) ؟

هزّ ( رمزی ) کتفیه ، وقال :

- إنهم يشتركون فى حالة من التوثّر الشديد أيها القائد .. ولا أنكر أن تلك الحوادث التى مرّوا بها قادرة على خلق ذلك .

سأله ( نور ) ، وهو ينحنى ليفحص الأنابيب الدقيقة المليئة بالأكسوجين النقى :

\_ وماذا عن ( سامية ) ؟ . . ألا تبدو وكأنها تحاول منعنا من البحث ؟

ابتسم (رمزی) ، وقال :

- لا تنس أنها قائدة طاقم المحطة أيها القائد ، ونحن بالنسبة لها مجرَّد علماء ، يدستُون أنوفهم فيما لا يعلمونه .

اعتدل ( نور ) وأخذ يتأمَّل المكان ، دون أن يبدو عليه أنه قد استمع إلى تعليق ( رمزى ) ، ثم أشار إلى ركن خالٍ من الأجهزة ، وقال :

لاذا يخلُو هذا الركن بالذات من كل شيء ؟ ثم اقترب من الركن قبل أن يجيبه (رمزى) ، وانحنى يفحصه بدقَّة ، ولم يحاول (رمزى) إجابته ، فقد كان يعلم أن (نور) إنما يوجِّه هذا السؤال لنفسه وليس له ، ولكنه أخذ يراقب ما يفعله (نور) ، الذي غمغم في صوت نعاف ...

\_ يبدو أن هذا باب سرّى .

وقبل أن ينطق (رمزى) أيضًا ، مدّ (نور) يده ، وضغط مكعّبًا معدنيًّا صغيرًا في طرف الركن الخالي ، وهو

يتمتم :

\_ نعم . إنه باب سرِّى ولا شك . واتسعت عينا (رمزى) دهشة ، وشعر بإعجاب متدفّق تجاه (نور) ، حينًا تحرَّك ركن الحجرة في هدوء

حول نفسه ، إثر ضغط ( نور ) على المكعب المعدنى الصغير ، وانكشف مخبأ سرِّى صغير لا تزيد أبعاده على متر واحد عرضًا ومثله عمقًا ، وضعفه طولًا .. ولم يكد هذا الخبأ ينكشف ، حتى تحوَّلت نظرات الدهشة في عينى ( رمزى ) إلى الذعر ، وهو يتراجع إلى الوراء في حدَّة

- يا إلهي !! يا للبشاعة !!

على حين اكتفى (نور) برجفة سرت فى أوصاله جزءًا من الثانية ، وباتساع حدقتيه وهو ينظر فى توتُّر إلى داخل الخبأ السرِّى .. فهناك تكوَّنت جثة لرجل جاحظ العينين ، يرتدى زىّ الطاقم الخاص بالمحطة الفضائية .

تردّد ( رمزى ) لحظة ، وهو يقول :

- إننى لا أمتلك بالطبع خبرة الدكتور (حجازى) في الطب الشرعي ولا مهارته ، ولقد فحصت الجثة فحصًا ظاهريًّا و ....

قاطعته ( سامية ) في حِدّة :

ـــ لست أجد في نفسي الرغبة لسماع قصة حياتك أيها الطبيب .. أريد فقط أن أعرف كيف مات الرجل . أجاب ( رمزى ) في اقتضاب :

ـ لقد خُنِقَ

نظر إليه الجميع في دهشة ، فاستطرد قائلا : - لقد اعتصر أحدهم رقبته حتى الموت . صاح ( فتحى ) :

- ولكن كيف ؟ . . ومتى؟ . . لقد دخلت خلفه مباشرة إلى حجرة الأكسوجين فلم أجده . قال ( نور ) في هدوء :

# ع \_ في كومة من القش . .

ساد الوجوم فی الحجرة الرئیسیة داخل محطة الفضاء (نسر ۳)، وجلست النقیب (سامیة) علی مقعد مریح، وهی تخفی وجهها وتوتُرها داخل کفیها ، علی حین انتحی (سیعید) و (فتحی) و (عیسی) جانبا ، ودارت بینهم مناقشة هامسة غیر مسموعة ، وجلس (نور) وزوجته و (محمود) فی رکن الحجرة أمام نافذة زجاجیة ضخمة ، تطل علی کوکب (المریخ) مباشرة ..

كان الجميع صامتين إلا من همهمات أفراد الطاقم الثلاثة غير المفهومة للآخرين، إلى أن دخل (رمنزى) الحجرة ، فاستدارت إليه الرءوس والتقت عنده العيون ، حتى أنه شعر ببعض الارتباك وهو يقول :

\_ لقد انتهت من فحص الجثة . سألته ( سامية ) في صوت متحشر ج : \_ إنك لم تخبرنا بعد عمًّا رأيته يا سيِّد ( سعيد ) .. ولِمَ تصوَّرت أنه مخلوق فضائتي .

ازدرد ( سعید ) لعابه ، ونظر إلی ( سامیة ) ، وكأنه یستمیحها عذرًا فیما سیدلی به .. ثم قال فی ارتباك واضح :

لقد كان هذا بعد اختفاء الكابتن (رفعت) مباشرة .. كنا جميعًا هنا في الحجرة الرئيسية ، ثم ذهبت أنا لمراجعة بعض الخرائط الملاحية الفضائية ، وهناك لمحته لمحته لمحته لمحة خاطفة ، كانت كافية لإثارة الرعب في نفسي .. سأله (نور) كأنما يحته على الاستطراد :

\_ ما الذي لمحته يا سيّد (سعيد) ؟ . . صفه لنا بالتفصيل .

عاد ( سعيد ) يزدرد لعابه ، ويقول :

ب ليتنى أستطيع .. لقد لمحته بسرعة شديدة ، وهو يقفز إلى داخل حجرة الخرائط الفضائية .. كل ما استطيع قوله هو أنه يشبه الإنسان في أطرافه الأربعة .

\_ هذا ليس أمرًا صعبًا . فمن الجائز أن القاتل جذبه أولًا إلى المخبإ السرّى ، ثم قام بخنقه هناك .

نظر ( فتحى ) إلى ( نور ) فى بلاهـة ، على حين استطرد هذا الأخير :

\_ المهم أن العثور على جثة مسئول الصيانة قد حوَّل حوادث الاختفاء الغامضة إلى ناحية أخرى .. ناحية القتل .

تأمَّلته (سامية ) لحظة ، ثم قالت في هدوء :

وهل نَعُد حادث اختفاء الكابتن ( رفعت ) قائد الطاقم السابق ، قتلًا أيضًا يا سيّد ( نور ) ؟ بادلها ( نور ) تلك النظرات الباردة ، وهو يقول :

حادث مسئول الصيانة على الأقل كان كذلك . تدخّل ( سعيد ) فجأة قائلًا :

\_ لقد قتله مخلوق الفضاء ولا شك . صمت الجميع فج\_أة لهذا الاحتمال ، إلى أن قال ( نور ) :

سأله ( سلوى ) :

\_ ألا يحتمل أنه أحد رفاقك ؟.

هزّ رأسه في نفى ، وقال في ألم :

\_ مستحیل یا سیدتی .. إن الطریق من هذه الحجرة إلى غرفة الخرائط ، عبارة عن عمر واحد ، ولقد تركت رفاق جمیعهم هنا ، ولا یوجد طریق فرعی یمكن لأحدهم اتخاذه لیسبقنی إلى هنا .

وتردّد لحظة ، ثم قال :

\_ ثم إننى استجمعت شجاعتى، ودخلت خلفه إلى غرفة الخرائط ، وأنا أحاول إقناع نفسى بأننى كنت واهمًا ، ولكننى وجدت الغرفة خالية تمامًا .

ساد الصمت لحظة ، ثم قال (رمزى) : \_\_\_ وماذا يمنع أن يكون واهمًا بالفعل ؟ نظر إليه (سعيد) في دهشة ، ثم قال في حِدّة :

\_ أعتقد أننى ناضج إلى الحدِّ الذي يمكُننى من التفرقة بين الوهم والحقيقة ، يا سيّد (رمزى) .

وفجأة قال ( محمود ) :

ـــ لحظة يا رفاق .. أليست غرفة الخرائط هذه هي التي اختفى فيها الرجل الثاني ؟

التقت عيون الجميع ، وغمغمت ( سامية ) :

ـ بلى .. إنها كذلك .

قال ( فتحى ) في صوت مرتعد :

ـــ هل تعتقد أن وحش الفضاء هذا له القــدرة على الاختفاء ، وإخفاء الآخرين أيضًا ؟

ساد الصمت لحظة ، ثم قال (نور) فى بطء : له نبحث عن هذا الدخيل ؟ قالت (سامية) فى حِدَّة :

\_ هل تظن هذا الأمر سهلا ؟ .. هل تعلم كم حجم هذه المحطة الفضائية ؟ . أتعلم كم من الحجرات تحويها ؟ . إن الأمر يشبه البحث عن إبرة في كومة من القش .

قالت (سلوى):

\_ لو أنكم أوقفتم كل محركات المحطة مدة عشر دقائق

فقط ، یمکننی أنا وزمیلی ( محمود ) أن نفحصها جمیعها ، دون أن یفلت منا فأر صغیر .

وابتسم ( نور ) ، وهو يقول :

\_ ولا تنسَى أن البحث عن إبرة فى كومة من القش أمر سهل للغاية ، لو أننا استخدمنا جهاز أشعة ( إكس ) الكاشف .

صمتت (سامية) لحظة ، وكانها تحاول اتخاذ قرار مناسب ، ثم قالت في تردُّد :

\_ وفيم يفيد إيقاف المحركات ؟

قالت ( سلوى ) ، وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة

\_ ستتوقّف كل الأصوات ، ما عدا أصواتنا في هذه الحجرة ، ويمكنني حينئذ أن ألتقط أي تردُّد صوتى ، مهما بلغ من الصغر .

أكمل ( محمود ) :

\_ وسیمکننی أنا التقاط أی مصدر حراری أو إشعاعی ، دون أن أخشی تداخل و شوشرة المحرّکات النوویّة .

وفى هدوء توجُهت (سامية) نحو تابلوه ضخم ملئ بالأزرار ، فضغطت بعضها فى رصانة ، ثم التفتت إلى أفراد الفريق وقالت :

\_ يمكنكم البدء إذن .. لقد توقّفت كل المحرّكات . أسرع كلّ من ( محمود ) و ( سلوى ) إلى أجهزتهما ، وبدآ فى تشغيلها ، على حين تعلّقت بهم أبصار الجميع ، وبخاصة حينا انطلق فى الحجرة أزيز خافت يعلن بدء عمل الأجهزة ، وخفقت قلوب الحاضين بشدة ، وهو ينتظرون نتائج هذا البحث ، ولم يطل انتظارهم ، إذ غمغمت نتائج هذا البحث ، ولم يطل انتظارهم ، إذ غمغمت ( سلوى ) فى صوت مرتجف :

ــ يا إلهي !! إنه ....

وبترت عبارتها ليقول ( محمود ) :

\_ إنه يبدو لي واضحًا أيضًا يا (سلوى).

توتَّرت أعصاب الجميع ، على حين رفعت ( سلوى ) رأسها ، وقالت في خوف :

\_ ليس هناك من شك يا رفاق .

### ٥ \_ المخلوق الغامض . .

جلس ( نور ) فی حجرته صامتًا ، معتمدًا بذقنه علی راحته ، وعلی وجهه أمارات التفکیر العمیق ، واقتربت منه (سلوی) ، ومست کتفه بأناملها ، فالتفت إلیها ، وابتسم فی شرود ، فسألته بصوت هامس ، وکأنها تخشی التشویش علی أفکاره :

\_ ألم يتوصَّل عقلك إلى شيء بعد ؟ هزَّ رأسه نفيًا في بطء ، وقال :

بل ازداد الأمر تعقيدًا ، بعند أن كشفتا أنتِ و ( محمود ) وجود هذا المخلوق الغامض ، الذى يتحرَّك فى حرِّية داخل محطة فضائية ، تبعد ملايين الأميال عن الأرض ، و آلاف الأميال عن المريخ .

وافقته بإيماءة من رأسها ، وهي تقول : \_ هذا صحيح يا ( نور ) .. إني أتساءل كيف وصل



إلى هنا ؟ . . هل يمتلك القدرة على الحياة في الفضاء الخارجي ، حيث لا هواء ولا جاذبية ولا غذاء ؟ .

قال ( نور ) ، وهو يفكّر في عمق :

\_ لو أننا عرفنا كيف اختفى الكابتن ( رفعت )، لتوصُّلنا إلى كيفية دخول هذا المخلوق إلى المحطة الفضائية . ارتعد جسد ( سلوى ) ، وهي تقول :

\_ هل تذكر عبارة الكابتن (رفعت) قبيل اختفائه ؟ . . لقد قال إنه يرى شيئًا لم ير مثله من قبل . . ماذا يمنع من كونه الخلوق الفضائى ؟

صمت (نور) لحظة ، ثم قال :

\_ ولكن كيف دخل إلى المحطة الفضائية ؟ .
حاولت (سلوى) البحث عن جواب مقنع ، ولمًا
عجزت غمغمت في حنق :

\_ شعور سخيف هذا ، أن تجد نفسك في مكان مغلق ، ومعلَّق في منطقة اللاوزن ، مع وحش فضائي قاتل لاتدرك حتى كُنهه .

رفع ( نور ) رأسه إليها ، وقال : - ولكننا ندرك عنه شيئًا واحدًا يا ( سلوى ) . نظرت إليه مستفهمة ، فاستطرد قائلًا :

- إنه مخلوق شرس ، وقاتل ، ولن يرحمنا إذا ما علم أننا نسعى للتخلُص منه .

\* \* \*

رفعت النقیب (سامیة) رأسها إلى (رمنری) في برود، وقالت:

\_ لا تحاول خداعي أكثر من هذا يا دكتور (رمزى)... أنا واثقة تمامًا من أنكم تخفون شيئًا ما .

ثم مالت نحوه ، وهي تقول في تحدُّ :

- خبرنى بالله عليك .. ما فائدة طبيب وسط مجموعة من خبراء إقامة المحطات الفضائية ؟

مطّ شفتيه ، وهو يقول :

\_ أنا طبيب نفسي .

اتسعت عيناها ، وهي تقول في ظفر :

الأرض ، هي مكوك الفضاء ورحلاته الدورية .. أليس كذلك ؟.

أومأت برأسها إيجابًا ، وقالت :

- بلى .. ولكن السفينة الاحتياطية تستخدم للهبوط على سطح المريخ ، والعودة فى أثناء جمع الدراسات اللازمة . سألها ( رمزى ) :

\_ وهل تصلح لقطع ثمانية وأربعين مليونًا من الأميال ، عبر الفضاء إلى الأرض ؟.

عادت تخفض رأسها مغمغمة:

- إنها تصلح لغزو واحد لا أكثر ...

تأمَّل ( زمزى ) ملامحها فى صمت ، محاولًا استشفاف ما يدور فى رأسها ، ولكنه عجز تمامًا ، فمدَّ يده فى تردُّد يربِّت على كتفها .. وهنا فقط شعر بجسدها يرتعد تحت أصابعه .. لقد كانت المسكينة تبكى وهى ترتعد خوفًا .

\* \* \*

صب (عيسى) لنفسه كوبًا من العصير ، وقال وهو يرفعه إلى شفتيه : \_ هل رأيت ؟ .. إن تخصُصك بالذات لا يصلح هنا .. أخبرنى فيمَ تفيد ؟

ابتسم وهو يقول:

\_ في إزالة هذا التوثّر العصبي ، الذي يسيطر على الجميع .

التقت نظراتهما في إمعان فترة من الوقت ، ثم خفضت رسامية ) رأسها قائلة في تخاذل واستسلام :

\_\_ حسنًا يا دكتور (رمزى) .. أنت محقّ .. إنسى أعاند دون فائدة .

ثم رفعت رأسها، ولمح (رمزى) فى دهشة دمعتين ساخنتين تنحدران على خدّيها الناعمين ، وهى تقول :

\_ صدّقنى لقد كادت أعصابى تنهار .. إننى أفكر ف جمع الطاقم والعودة إلى الأرض ، بواسطة سفينة الفضاء الاحتياطية .

تقطّب جبين (رمزى) ، وهو يسألها في اهتمام : \_ كنت أظن أن وسيلة الانتقال الوحيدة من وإلى

\_ برغم كل ما وجدته يا سيّد ( محمود ) ، فأنا لا أومن بوجود مخلوق فضائی داخل محطتنا هذه .

قال ( فتحى ) فى ضيق :

\_ أنت كثير الرفض يا (عيسى) .. كيف تفسر إذن هذا المصدر الحرارى ، الذى ظهر على شاشات الأجهزة ؟ هذا المصدر الحرارى ) كتفيه ، وقال :

\_ إنها تلك النظائر المشعّة التي تمتليّ بها محرّكاتنا لنووية .

تدخّل ( محمود ) قائلًا :

\_ خطأ يا سيد (عيسى) .. إن النظائر المشعّة تعطى بريقًا أقوى ، وظلالًا أكثف فوق الشاشة ، أما هذا المصدر الذى التقطته أجهزتى ، فهو مخلوق حيّ يتحرّك ويتنفس .. لا تنس أنك تتحدّث مع خبير في الأشعة .

صاح ( عيسى ) فجأة في عصبية :

\_ الجميع هنا خبراء ، ويتحدَّثون كثيرًا دون فائدة .. حتى الكابتن (رفعت) كان خبيرًا من خبراء تصميم وتركيب

المحطات الفضائية مثل ( فتحسى ) ، وأنسا خبير في الانتقالات الفضائية ، و ( سعيد ) خبير في جاذبية الكواكب المختلفة .. إننا مجموعة من الخبراء الفاشلين .

صاح (سعید):

\_ هل أصابك الجنون يا (عيسى)؟ .. كيف تتحدّث بهذا الأسلوب ؟.

صاح (عیسی) فی صوت هادر:

- نعم .. نحن فاشلون .. لقد عجزت خبراتنا عن إزالة حالة الخوف التي نرتعد لها جميعًا ، أو عن إنقاذ زملائنا .. إننا مجرَّد ....

وتوقف فجأة عن إتمام عبارته ، وجحظت عيناه ، ومدً عيناه إلى الأمام ، وكأنه يحاول التعلُّق بشيء وهمي ، وأمسكت يسراه بعنقه ، وهو يصدر حشرجة مخيفة ، ثم سقط على الأرض كالحجر ، وأسرع ( فتحي ) و (سعيد) نحوه ، على حين تسمّر ( محمود ) في مكانه خائفًا مندهشًا ، وفحص ( فتحي ) جثمان ( عيسي ) في عناية ، مندهشًا ، وفحص ( فتحي ) جثمان ( عيسي ) في عناية ،

### ٦ \_ الخائفون ...

مسح (رمزی) قطرة عرق سالت علی جبینه ، وهزً رأسه فی یأس ، وهو یقول :

ــ لا شك عندى أنه قضى نحبه مسمومًا ، ولكننى لا أستطيع تحديد نوع السُم المستخدم للأسف ، فلست أملك وسائل التحليل المناسبة .

شحب وجه (سامیة) ، وهی تقول فی صوت لم تستطع منع ارتجافه :

\_ إنه يتخلُّص منا واحدًا بعد الآخر .. سيقتلنا جميعًا .

غمغم ( نور ) فی حنق :

\_ ولكن لماذا ؟

كان يكره القتل والتدمير، وكل الوسائل العنيفة .. لم يكن باستطاعته أن يفهم أو يستوعب سببًا واحدًا، يكفى لأن يقتل أحد البشر آخر، أو حتى أن يقتل مخلوق فضائى

\_ لقد مات .. كان العصير مسمومًا .



عنلوقًا آخر .. كان هذا يثير حنقه وحفيظته بشكل عنيف ، حتى أنه شعر بغثيان شديد ، حينا كان ( رمزى ) يشرح ، سبب وفاة ( عيسى ) ، فقال في اشمئزاز واضح :

\_ ثرى .. هل الشرّ صفة سائدة ، حتى في المخلوقات الفضائية ؟

غمغم ( فتحى ) في ذعر :

\_ لقد عرفت لِمَ يقتلنا واحدًا بعد الآخر .. إنه يريد احتلال المحطة الفضائية أو السيطرة عليها .

عاد ( نور ) يتمتم فى شرود : \_ ولكن لماذا ؟

مد (رمزى) يده إلى جيب سترته ، وأخرج بطاقة من البلاستيك المغناطيسى ، ناولها إلى (نور) وهو يقول : \_\_ أعتقد أن لدى ما يجيب عن السؤال الخاص بقتل (عيسى) .. لقد وجدت هذه في طيّات ثيابه مُحْفَاة بعناية .

تناول ( نور ) البطاقة ، وألقى عليها نظرة سريعة السعت لها عيناه ، وهو يرفع رأسه مواجها الباقين قائلًا : .

#### \* \* \*

کان لتصریح ( نور ) مفعول القنبلة ، إذ تراجع ( سعید ) إلی الخلف ، کمن أصابته صفعة قویة ، وتدلّت فك ( فتحی ) فی بلاهة ، علی حین اتسعت عینا ( سامیة ) عن آخرهما ، وكذلك فعل ( محمود ) و ( سلوی ) ، علی حین استطرد ( نور ) قائلًا فی برود :

\_ هذا يعنى أن هناك سببًا لتواجد رجل مباحث متنكّر وسط طاقمكم هذا أيها السادة .. وهذا السبب هو الذي أدَّى إلى اختفاء الكابتن ( رفعت ) والرجل الآخر ، وقتل مسئول الصيانة و ( عيسى ) .

غمغمت ( سامية ) ، وكأنها لم تسمع عبارة ( نور ) الأخيرة :

- ( عيسى ) من مباحث الفضاء ؟!

جذبها ( نور ) من ذراعها فى رفق ، وهو يقول : ـ هل حدثت مخالفات تستحق تواجد أحد رجال ال (م.ف)؟

انتفضت (سامية)، وكأنها أفاقت من حلم مخيف، وحدًقت في وجه ( نور ) برهة قبل أن تسأله :

\_ هل كنت تتحدَّث إلى يا سيِّد ( نور ) ؟ كرَّر ( نور ) سؤاله ، فابتلعت ريقها وأجابت : \_ لا يا سيِّد ( نور ) لم تحدث أية مخالفات . ثم رفعت رأسها بغتة ، وقالت في حدَّة :

\_ ولكن بأى حقَّ توجِّه إلى هذه الأسئلة ؟ إنني قائدة الطاقم والمحطة .

زفر ( نور ) فی ضیق ، وقال :

\_\_ حسنًا يا نقيب (سامية ) .. لقدأ جبرتنى على ذلك ..

ثم عقد ساعديه أمام صدره ، وقال في صرامة :

\_ أنا الرائد ( نور الدين محمود ) من المخابرات العلمية ، ولقد أسندت إلى وفريقى هذا ، مهمة التحقيق في حادث اختفاء أفراد الطاقم .

تأمَّلته ( سامية ) في هدوء ، ثم قالت في مكر : \_ لا تتصوَّر أن تصريحك هذا قد أدهشني .

تجاهل ( نور ) عبارتها الخبيثة ، وقال :

ب والآن يا سيدتى .. هل لديك ما يبرر وجود الدرم. ف) وسطكم ؟

صمتت لحظة مفكّرة ، ثم قالت :

\_ ربما خوفًا من الأعطاب المعتادة أو ....

قاطعها (رمزی) متسائلا:

\_ لحظة يا (سامية) .. إن عبارتك تعنى حدوث أعطاب سابقة غير مفهومة النشأة .

أومأت برأسها إيجابًا ، وقالت :

\_ بالفعل .. لقد حدث هذا في المرحلتين: الأولى والثانية من تركيب المحطة ، وربما خشى رجال الـ (م. ف) حدوث أعطاب مماثلة ف. ....

قاطعها ( نور ) في اهتمام :

\_ أرجو ألا تتجاوزى هذه النقطة بسرعـة أيتها النقيب .. أخبرينا عن نوعيَّة هذه الأعطاب .

صمتت لحظة وكانها تحاول حسم رأيها ، ثم هزَّت كتفيها ، وقالت :

\_ إنها أعطال عادية تقريبًا ، ولكنها حدثت يصورة متعاقبة مكثّفة ، حتى أننى سألت الكابتن (رفعت) وقتها ، إذا ما كانت هناك محاولة للتخريب ، فضحك وهو يقول مازحًا : إننى ربما أعزوها إلى (لعنة الفضاء) أيضًا .

عاد ( نور ) يسألها :

- معذرة يا نقيب ( سامية ) ، ولكننى أريد نوعية الأعطال بالتحديد .

تنهّدت في ضيق ، وقالت :

- حسنًا أيها الرائد .. لقد فقدنا في البداية قطعة الكريستال الخاصة بأجهزة الفحص ، ثم أنبوب الليزر الخاص بآلات التصوير الجسم .. وبعدها بعض الطلاء

العاكس الذى يستخدم لسطح المحطة ، ثم أفسد أحدهم أجهزة البحث الداخلية ، وفي النهاية فقدنا التصميم الرئيسي للمحطة .

وتوقّفت لحظة ، ثم قالت :

\_ لقد تذكّرت شيئًا هامًّا أيها الرائد .

ثم التفتت وأشارت إلى (سعيد) ، قائلة :

ـ بعد هذه الأحداث مباشرة ، وصل السيد
(عيسى) والمهندس (سعيد) إلى المحطة ، وانضمًا إلى
الطاقم .

شحب وجه (سعید) ، وهو یقول فی عصبیّة: ـ وماذا یعنی هذا بالضبط ؟ ابتسم (نور) وقال:

\_ إنه يعنى أن النقيب ( سامية ) ، تشك في كونك أحد رجال الـ (م. ف) أيضًا يا سيّد ( سعيد ) . ازداد وجه ( سعيد ) شحوبًا ، وقال : \_\_ هذا شرف لا أدَّعيه ، ولكننى لست كذلك .

حرَّك ( نور ) كفّه في هدوء ، وقال :

\_ أنا واثق أنك لست كذلك يا سيّد ( سعيد ) ، وإنما أنت ما نسميه ( فرد التعمية ) ..

نظرت إليه (سامية ) في تساؤل ، فأردف :

\_ حينها نريد دس أحد رجال الشرطة السريَّة في مكان متخصص ، فنحن نرسل معه أحد المتخصص في نفس المجال للتعمية .. هذا ما يعنيه مصطلح ( فرد التعمية ) .

استرخی ( محمود ) فوق مقعد وثیر ، وأرخی جفنیه و هو یغمغم :

\_ كثيرة هي مصطلحاتكم أيها القائد .

ابتسم ( نور ) في هدوء ، وتناول كوبًا مملوءًا بالعصير البارد ، فجرعه دفعة واحدة ، ثم قال في هدوء :

\_ وهذا ما يجعل حلوقنا جافّة باستمرار يا عزيـزى

فتح ( محمود ) عینیه بغتة ، وحدّق فی ( نور ) ، ثم قفز واقفًا وهو یصر خ فی جزع :

\_ ربًاه .. هل تناولت محتویات هذا الکوب الذی قسك به أیها القائد ؟

التفت إليه الجميع في قلق ، فأردف في لهفة وذعر : \_ إنه نفس العصير الذي أوْدَى بحياة (عيسى) .

\* \* \*

July

Www.dvd4arab.com

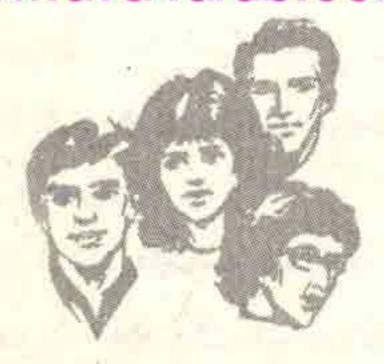

## ٧ \_ العبث القاتل . .

نظر ( نور ) إلى الكوب فى دهشة ، على حين أطلقت ( سلوى ) صرخة شاحبة ، وانهارت فوق مقعد قريب ، وقفز ( رمزى ) نحو ( نور ) وجذبه إليه صائحًا :

ـ لاتجـزع أيهـا القائد .. اجـلس فى استرخـاء سأحاول ....

قاطعه ( نور ) ، وهو يقول في توتُّر :

\_ ولكن لماذا لم تسكبوا محتويات هذا الكوب ، ما دمتم تعلمون أنه يحوى شرابًا سامًا ؟

لم يحر أحدهم جوابًا ، على حين دفن ( محمود ) وجهه بين كفيه ، وهو يعد نفسه مسئولًا عما سيصيب ( نور ) ، الذي عاد يقول في عصبية :

ــ هل ترك أحدكم هذا الكوب متعمَّدًا ؟ أجلسه (رمنزى) عُنوة فوق أقـرب المقاعـد إليه، والتفت إلى (سامية) وسألها في عصبية:

صرخت (سلوى) فى غضب وعصبية :

ـ ماذا تقولين ؟ . . هل سأفقد زوجى لمجرد أنكم أهملتم تزويد هذه المحطة الفضائية اللعينة بترياق ضد السموم ؟ نظرت إليها (سامية) فى أسف وخزى ، على حين قال ( نور ) فجأة :

ــ خطة يا رفاق .. أنا لا أشعر بأية أعراض تشير إلى التسمم .

نظر إليه الجميع في دهشة ، فاستطرد قائلا :

له لقد قضى ( عيسى ) نحبه في لحظات ، وكان أقوى النية منّى ، أما أنا فلا أشعر بشيء على الإطلاق .

ثم التفت فجأة إلى ( سامية ) ، وسألها :

\_ هل اعتاد ( عيسى ) تناول أى نوع من الأقراص ؟ تطلُّعت إليه ( سامية ) في دهشة وغمغمت :

\_ كيف عرفت ذلك ؟.

ابتسم في هدوء ، وقال وهو يعقد ساعديه :

\_ لقد اتضح كل شيء يا رفاق .. إن (عيسى) لم يمت من هذا العصير .. بل من قرص سام أضيف إلى أقراصه . ألجمت الدهشة الجميع ، فساد صمت مطبق إلى أن غمغمت (سلوى) :

\_ هل تعنى أنك لن تموت يا ( نور ) ؟ ابتسم وهو يربّت على كتفها قائلًا :

\_ وأعنى أيضًا أن مخلوقات الفضاء لا تهتم بدس "السّم لأحد رجال الـ ( م . ف ) .. وإنما يفعل ذلك قاتل من كوكب الأرض .

\* \* \*

انتهی ( رمزی ) من فحص ( نور ) ، وأزاح أجهزته جانبًا ، وابتسم وهو يقول :

\_ لقد كنت محقًا أيها القائد .. هذا الشراب لم يكن موى سمًّا .

فتحت ( سامیة ) کفّها ، ووضعت قرصًا صغیرًا أمام عینی ( نور ) ، وهی تقول :

- هذه الأقراص التي وجدتها في غرفة (عيسى) ، تقل كثافتها عن كثافة باقى أقراص العلبة ، ولا ريب أنها هي السموم المقصودة .

قال (فتحى ) في حنق :

\_ استنتاج موفق أيها الرائد ، ولكنك اتهمت أحدنا .

ازدرد ( سعید ) لعابه ، وقال :

ــ لماذا تصرُّ على أن أحدنا قاتل أيها الرائد ؟ . . لماذا لا يكون القاتل هو مخلوق الفضاء الذى أكدت لكم رؤيتى له ؟

قال ( نور ) فی برود :

- إنك لم تؤكّد شيئًا يا سيّد (سعيد).. لقد قلته فقط. شحب وجه (سعيد)، وقال في توثّر ملحوظ: - هل يعنى ذلك أنك تتّهمنى بالكذب ؟.

ابتسم ( نور ) ، وقال في هدوء :

\_ إننى لم أتهم أحدًا بعد يا سيّد ( سعيد ) .

ضاحت (سامية) في غضب:

ـــ لماذا تتعمّد إهانتنا بهذا الأسلوب الاستفزازى أيها الرائد ؟

نظر إليها ( نور ) في دهشة ، وقال :

\_ أيَّة إهانات أيتها النقيب ؟ . . إننى أتولَّى التحقيق في الأُمر لا العبث به .

أشاحت بوجهها قائلة:

\_ افعل ما شئت أيها الرائد ، لكن تذكّر أننى قائد المكان هنا .

ابتسم ( نور ) ، وقال :

\_ حسنًا .. هل تسمح لى قائد المكان بتفتيش غرفة الحرائط الفضائية إذن ؟

نظرت إليه في دهشة ، وغمغمت :

9 13LL \_

أجابها في هدوء:

لأننى أتوقّع العثور على مخبا سرّى آخر هناك .
 \* \* \* \*

أشارت ( سامية ) إلى غرفة الخرائط ، وقالت : ـ ها هى ذى غرفة الخرائط ، ولكنها لا تحوى أية حجرات سريَّة أيها الرائد .

سألها ( نور ) ، وهو يفحص الحجرة بنظرات خبيرة : - وهل كنت تعلمين بوجود الخبأ السّرّى الآخر في وحدة الأكسوجين ؟

> عضت على أسنانها غضبًا ، وقالت : - لا أيها الرائد .. لم أكن أعلم بوجودها .. ثم أردفت في عصبيّة :

- ثم إنه من المفروض أن توجّه سؤالك هذا إلى (فتحى)، فهو المسئول الأول، وهو خبير التركيبات في المحطة.

أشار ( نور ) فجأة إلى ركن جانبي ، وقال :

\_ انظرى أيتها النقيب .. هذا الركن أيضًا يخلو من الأنابيب والأجهزة ، وكأنه معد خصيصًا لصنع مخبا

وأخذ يفحص المكان بعين فاحصة خبيرة ، وأثار أسلوبه اهتمام (سامية) ، فانحنت تفحص الركن بدورها ، وفجأة مد (نور) يده إلى مشلث صغير منقوش على المعدن ، وهو يقول في ثقة :

\_ ها هو ذا أيتها النقيب .

ولم يكد يمس المثلث ، حتى دار الركن حول نفسه ، وانفتح كاشفًا مخبأ سريًّا جديدًا ، ولكنه كان خاليًا هذه المرة ، فابتسم ( نور ) ، وقال :

\_ حمدًا لله .. لم تقفز في وجوهنا جثة هذه المرة .

نظرت إليه (سامية) بوجه ممتقع ، دون أن تنبس ببنت شفة ، وفي نفس اللحظة ارتفع صوت (سعيد) من مكبرات الصوت المنتشرة قائلا:

\_ الرائد ( نور ) والنقيب ( سامية ) .. أين موقعكما الحالى ؟

ضغطت (سامية ) على زرِّ الاتصال ، وقالت في صوت خرج على الرغم منها متحشرجًا :

ـــ نحن فى غرفة الخرائط الفضائية يا (سعيد) .. ماذا حدث ؟

صمت الصوت لحظة ، ثم عاد يقول في ارتباك واضح : ـ ألم تذهبا إلى غرفة الكابتن ( رفعت ) منذ لحظات ؟

أرهف ( نور ) سمعه في اهتمام ، على حين قالت ( سامية ) في غضب :

ــ هل أصابك الجنون ؟. إنها فى نهاية الممر و .... أسرع ( نور ) يسأله :

> ــ لماذا يا ( سعيد ) ؟.. ماذا حدث ؟ · تردَّد الصوت لحظة ، ثم قال :

\_ إننا هنا جميعًا في الواقع ، ولقد ارتفع أزيز الإنذار من غرفة الكابتن ( رفعت ) ، وكأن أحدًا بها يطلب الغوث .

نظر (نور) إلى (سامية) التي بادلته نظرات الدهشة، ثم قفز كلاهما، وأسرعا نحو غرفة الكابتن (رفعت). كانت الغرفة في نهاية الممر الطويل، ولكن (نور) قطعه في لحظات، وحاول في صعوبة فتح باب الحجرة الذي عائده في إصرار حتى وصلت (سامية)، وقالت وهي تلهث:

\_ إن له رقمًا كوديًّا .. اضغط زرّ الفتح أربع مرات متتالية سريعة ، ثم توقّف لحظة ، واضغطه مرة واحدة .

أطاع ( نور ) قولها ، فاستجاب له الباب ، وانزاح فى هدوء ، كاشفًا الحجرة المستطيلة الصغيرة .. ولم يكد ( نور ) ينظر إلى داخل الغرفة ، حتى تراجع خطوة حادة إلى الوراء مغمغمًا :

\_ ما هذا العبث ؟

أزاحته ( سامية ) في لهفة ، ودفعت رأسها في فضول إلى داخل الغرفة ، ولكنها لم تلبث أن فتحت عينيها بكل

اتساعهما ، وارتجفت بخلوف خفى ، وهى تصرخ فى رعب :

\_ مستحيل !! إنه الكابتن ( رفعت ) .



#### ربَّاه!! أهو أنت حقَّا؟.. لقد ظننا أنك .... يا إلهي!! كيف عدت؟.. أعنى ماذا حدث ؟

نظر إليها الكابتن ( رفعت ) بنظرات ذاهلة دهشة ، وكأنه يراها الأول مرَّة ، ثم تمتم في صوت خافت وكلمات متكسرة :

\_ الغزاة .. اله .. الوحوش .

ثم سقط فجاة فوق فراشه وهو يلهث في شدّة ، فأسرعت إليه (سامية) ، ثم صاحت في جزع :

\_ يا إلهي !! لقد فقد الوعي .

أسرع ( نور ) إلى جهاز الاتصال ، فضغط الزّر الخاص به ، ثم قال :

رمزی ) فی الحال إلى هنا .. إلى هنا .. إلى حجرة الكابتن ( رفعت ) .

جاءه صوت ( فتحى ) مرتعدًا قائلًا :

- ماذا .. ماذا حدث ؟ .. هل أصيبت ( سامية )

? some

# ٦٦ \_ الظهور الغامض ...

حدّق ( نور ) فى دهشة ، إلى الرجل الذى نادته النقيب ( سامية ) باسم الكابتن ( رفعت ) .. كان رجلًا نحيلًا يميل إلى الطول ، وإن بدت بنيته متينة قوية ، وله وجه مستطيل ، وعينان بنيتان ، وأنف مستقيم .. وشعر رمادى قصير مجعّد ، وحاجبان كثيفان ، وشارب كثّ يغلب ياضه على سواده ..

كان الكابتن ( رفعت ) يبدو ذاهلًا في هذه اللحظة .. عيناه زائغتان .. نظراته شاردة .. ذقنه غير حليقة .. وجهه مصفر شاحب .. وكان يرتدى زىّ السباحة في الفضاء .. نفس الزىّ الذى كان يرتديه حينا اختفى ، بخلاف أن الحوذة الزجاجية العاكسة كانت ملقاة بإهمال فوق فراشه ..

تقدّمت ( سامية ) من الكابتن ( رفعت ) ، وسألته في جزع :

نظر ( نور ) إلى ( سامية ) ، التي انهمكت في محاولة انعاش الكابتن ( رفعت ) ، ثم أجاب :

\_ كلًا يا ( فتحى ) .. كل ما فى الأمر هو أننا عثرنا على الكابتن ( رفعت ) نفسه .

وقبل أن يقطع الاتصال ، سمع شهقة قوية عبر أسلاك المحطة .

\* \* \*

قال (رمزى) وهو يعيد أدوات الكشف إلى حقيبته : ـ إنه بحالة جيدة ، وهو قوى البنية ، وسرعان ما يستعيد وعيه .

سألته (سامية) فى جزع: \_ هل أصابه شىء ما ؟ هَزَّ رأسه نفيًا ، وقال:

\_\_ مطلقًا .. إنه سليم تمامًا .. أعتقد أنه مجرد انفعال عصبي .

ولم يكد يتم عبارته ، حتى خرجت من بين شفتى الكابتن ( رفعت ) همهمة عجيبة ، فأسرعت إليه ( سامية ) ، وقال ( نور ) في هدوء :

\_ أعتقد أنه يستعيد وعيه الآن .

وفى تلك اللحظة فتح ( رفعت ) عينيه ، وظهر الذُّعر علي ملامحه وهو يحدّق فيهم ، ثم لم يلبث أن دفن وجهه بين كفيه ، وهو يقول :

- يا إلهى !! كفى .. كفى عذابًا !! هأنتم أولاء تتخذون هيئة أقراني ثانية ..

فتح ( رفعت ) عينيه ، ونظر إليه في دهشة ، ثم أخذ يدور ببصره عليهم ، وقال في تساؤل :

\_ ألسنا على سطح ( المريخ ) ؟ .

بل نحن هنا في ( نسر ٣ ) ، على بعد آلاف الأميال من المريخ .

ظهر الفرح في عينيه ، وهو يقول :

\_ يا إلهى !! هل أعادونى إذن ؟.. هل أطلقوا حى ؟.

جلس ( نور ) إلى جواره ، وسأله فى اهتمام :

ـ من هم هؤلاء يا ( رفعت ) ؟ . وأين أخذوك ؟ .

تلفَّت ( رفعت ) حوله ، ثم أشار من خلال نافذة غرفته
الزجاجية إلى الكوكب الأحمر ، الذى يقف ساكنًا وسط
الفضاء الشاسع ، وقال فى صوت يرتجف فزعًا .

إنهم الغزاة . الغزاة القادمون من قلب ( المريخ ) .

جرع الكابتن (رفعت) جرعة كبيرة من الشراب الساخن ، الذي أعدّته له (سامية) ، ثم تحسّس ذقنه الناعمة في ارتباح ، وقال :

\_\_ ربما تبدو قصتی وکانها خیال محض ، ولکنها ما حدث فی الواقع ..

وصمت لحظة قبل أن يستطرد:

للنبت على سطح المحطة الخارجى ، وسبحت فى الفضاء المنبت على سطح المحطة الخارجى ، وسبحت فى الفضاء مستخدمًا أجهزة الدفع المعتادة ، وفجأة رأيت أمامى شيئًا يشبه الجسم البشرى ، ولكنه شفّاف تقريبًا .. رأيت شبحًا له أربعة أطراف ، وجسم ورأس ، ولكنه كالزجاج عدا عينيه .. كانتا تبرقان كقطعتين عن الجمر ، وهو يحدّق فى وجهى بقسوة ، حتى أننى شعرت بأطرافى ترتعد ، وبخوف عارم يملأ جسدى ، حتى أننى أذكر جيدًا كل كلمة نطقت بها حينئذ .. لقد صرخت أقول :

ــ يا إلهى !! إننى لم أرَ شيئًا مشل هذا مطلقًا ...

ثم شعرت وكأن جسدى يتلاشى أو يذوب .. أو كأنه يندفع خلال أنبوب ضيق ، وشعرت بآلام شديدة فى صدرى ، ثم ....

وصمت لحظة وكأنه يسترجع ذكرى مؤلمة ، ثم استطرد :

\_ وجدت نفسى فجأة ممددًا فوق شيء رخو يشبه الإسفنج، ولكنه أكثر ليونة، ورأيت عيونًا عديدة حمراء نارية، تحدّق في من كل الاتجاهات، وسمعت همهمات غير مفهومة، ولكنها مزعجة للغاية، تأتى من كل مكان حولى، ثم غبت عن الوعى .. كل ما عرفته منذ ذلك الحين هو أننى على سطح (المريخ)، أو بمعنى أدق في باطنه، حيث تقيم هذه المخلوقات، وحيث فحصوني طويلًا .. وعرفت أيضًا أنهم يستطيعون التشبه بأية أشكال ماديّة، حيث إنهم أقرب إلى الطاقة الصافية.

تدخّل ( محمود ) فجأة ، قائلًا :

\_ ولكن سفينة الفضاء الأمريكية (فايكنج)، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك، عدم وجود حياة على كوكب (المريخ). ومنذ ذلك الحين.

قاطعه ( رفعت ) قائلًا :

\_ ومنذ ذلك الحين وهم يخدعوننا أيها الشاب .. لقد رأيت بنفسى مخلوقات ( المريخ ) ، وأكاد أقسم أنه من

المستحيل كشف وجودهم بهذه الأجهزة الموجودة في عالمنا المعاصر . . إنهم عباقرة . . فم طاقات خرافية .

ثم تلفّت حوله فی خوف ، فسأله ( نور ) : \_ ماذا یزعجك یا كابتن ( رفعت ) ؟

أجابه هامسًا:

\_ لقد رأيتهم ينتحلون أشكالًا بشريَّة واضحة أيها الرائد .. وأنا أعلم جيَّدًا أنهم أرسلوا أحد جواسيسهم داخل المحطة الفضائية .

وعاد ينظر إلى الحاضرين بشك وخوف ، قبل أن بستطرد :

\_ ولا أستبعد مطلقًا أن يكون أحدكم هو جاسوس ( المريخ ) .

تلخُّل ( سعيد ) قائلًا :

\_ ولكنه قمر قديم .. يقولون إن مخلوقات أخرى من خارج كوكب ( المريخ ) وضعته للتجسُّس و ....

صرخ ( رفعت ) :

\_ وماذا يمنع من وجود مخلوقات في قلب ( المريخ ) ... لقد رأيتها بعيني هاتين .

قال ( فتحى ) في إصرار :

- اسمع يا كابتن (رفعت) .. كل المعلومات عن (المريخ) تقول إنه رابع كواكب المجموعة الشمسية ، وإن له قطبين جنوبيًّا وشماليًّا ، ويدور حوله قمران (فوبوس) و (دايموس)، ويبعد عن الأرض حوالي ثمانية وأربعين مليون ميل ، وعن الشمس مائة وواحدًا وأربعين مليونًا من الأميال ، وأنه يدور حول الشمس مرة كل ستائة وثمانين يومًّا .. ولكن لا توجد معلومة واحدة تقول بإمكانية الحياة على سطحه .

ضرب ( فتحى ) حائط المحطة الفضائية بقبضته ، وصاح في إصرار يشوبه ارتجاف خفي :

\_ ولكن هذا مستحيل .. لا توجد مخلوقات على ظهر ( المريخ ) .

قال ( نور ) في هدوء:

\_ لا تعجل بالنفى يا سيّد ( فتحى ) ، قبل أن تتّضح الأمور .

عاد ( فتحى ) يضرب الحائط ، صائحًا :

\_ أيَّة أمور هذه ؟. إنك تتحدَّث عن أمر أقرَّه العلماء ، منذ ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين ، بعد دراسات استمرت عشرين عامًا تقريبًا .

قال الكابتن ( رفعت ) في غضب :

\_ وهل نسيت أنهم قد كشفوا كون القمر (دايوس)،

تدخُّل ( نور ) صائحًا : \_ كَفَى أيها السادة .

\_ إنكم تضيعون الوقت في منافشه المور نافهة ... فسواء كانت هذه المخلوقات من ( المريخ ) ، أو أنها وصلت إليه واستوطنته حديثًا ، فهذه ليست قضيتنا الآن .. المهم أن نجد ذلك الجاسوس الذي اندس بيننا .

أخذ كل منهم يتطلّع إلى الآخرين في شك ، ثم قالت ( سامية ) :

\_ ما رأيكم لو قام الدكتور (رمزى) بفحصنا واحدًا بعد الآخر ؟ . أعنى أن الجاسوس لن يماثل البشر في عدد نبضات القلب ، أو ضغط الدم مثلًا .

صاح ( نور ) في إعجاب :

\_ إنها فكرة رائعة يا نقيب ( سامية ) .

وقال ( رمزى ) :

\_ حسنًا .. أنا مستعد ، وأعتقد أنها وسيلة طريفة وسريعة ومؤكّدة .

شحب وجه (سعید) ، وتراجع إلى الخلف وهو يقول : \_ لن يفحصني أحد ..

التفتت إليه العيون جميعها في تساؤل ، فاستطرد في إصرار :

\_ نعم .. لن يفحصني أحد مهما كانت الأسباب . \* \* \*

تطلّع الجميع إلى (سعيد) في دهشة ، وتمتمت (سلوى) وهي تتأمّله في خوف :

ـ يا إلهي !! هل أنت ؟ .. هل أنت ؟ ..

صاح (سعيد) في غضب:

\_ أنا مجرَّد خبير عادى .. ولكننى لن أسمح الأحدكم حصي .

تراجع ( سعيد ) إلى الخلف ، قائلًا في حدَّة :

\_ ليس من حقك إجبارى على ذلك أيها الرائد . وفجأة قفز ( نور ) نحو ( سعيد ) ، الذي انتزع آنية معدنية ثقيلة ، وطوّح بها في قوة نحو ( نور ) ، الذي تفاداها في براعة ، ثم أطلق قبضته في لكمة قوية نحو ( سعيد ) ، الذي اندفع إلى الخلف في قوة إثر اللكمة ، وارتطم بالحائط ، ثم نهض مغضبًا ، وقفز نحو ( نور ) وهو يصرخ في عصبيّة ، ولكن هذا الأخير لكمه لكمة قوية ألقت به أرضًا ، ولم ينهض من رقدته ، بل أخذ يبكى كطفل صغير بشكل أدهش الجميع ، وهو يقول وسط نشيج البكاء .

\_ ليس من حقّك .. ليس من حقّك .
أسرع إليه (رمزى) يفحصه ، على حين قال (نور):
\_ قُمْ بعملك يا (رمزى) ، ولكننى واثق من أنه ليس
الجاسوس الفضائى .

نظر إليه (رمزى) فى دهشة ، ثم بدأ فى فحص (سعيد) الذى استسلم تمامًا ، وكأنما لم يعد هناك ما يبرر المقاومة ، على حين سألت (سامية) فى دهشة :

ــ لماذا قاومك كل هذه المقاومة أيها الرائد إذن ، ما دام ليس هو الجاسوس الفضائى ؟

مسح ( نور ) قبضته وهو يتأمّل ( رمزى ) ، الذى انهمك في فحص ( سعيد ) ، ثم قال :

- لو أنه الجاسوس الفضائى ذو القدرات الخارقة ، ما اكتفى بهذه المقاومة البشرية يا نقيب (سامية ) .. ربما كان حلّلنى إلى أحماض أمينية أو شيء من هذا القبيل .

رفع (رمزى) رأسه فى هذه اللحظة إلى (نور)، وقال:

ربما أدهشك إذن يا (نور) ، حينها أخبرك أن نبضات قلبه غير طبيعية على الإطلاق .

\* \* \*

کان ( نور ) أکثر الموجودین دهشة .. إذ حدّق فی وجه ( رمزی ) ، وسأله فی عنف :

ــ ماذا تعنى بكونها غير طبيعية بحقّ السماء ؟ . . هل تريد أن تقول إنه ليس بشريًا ؟ .

غمغمت (سلوی):

- فذا كان المسكين يخشى أن تفحصوه . نبض ( سعد ) و دس و حمه بين راحته ، وهم ، ك

نهض ( سعید ) ودس ٔ وجهه بین راحتیه ، وهو یبکی ائلا :

- نعم .. لقد كنت أخشى كشف ذلك .. فأنا أعشق علم الجاذبيات الفضائية .. ولو أن المسئولين علموا بمرضى هذا ، فسيمنعونني من التحليق في الفضاء ، حيث مجال الدراسات العملية .. ولو أنهم فعلوا ذلك فسأموت كمدًا .

تمتم ( رمزى ) في إشفاق :

- ولكنهم يمتعونك من ذلك حماية لك يا سيد ( سعيد ) .

صاح (سعيد) في غضب:

- لا أريد هذا الشعور بالشفقة كالحيوانات المريضة . قال ( رمزى ) ، وهو يربّت على كتفه في عطف : - إنهم يحاولون حمايتك من أن تلقى حتفك هنا في الفضاء ، على بعد ملايين الأميال من الوطن .

اتسعت عينا (رمزى) ، وهو يقول فى دهشة : - ربًاه !! إننى لَمْ أقل هذا .. ولَمْ أفكر حتى فى قوله .. سأله (نور) فى حدّة :

\_ ماذا تقصد بقولك إن نبضات قلبه غير طبيعية ذن ؟

أجاب ( رمزى ) فى ضيق :

\_ أقصد نفس المعنى الذى يذهب إليه كل الأطباء بهذا المصطلح . . أقصد أن قلبه مريض بالطبع .

ساد الوجوم لحظة ، ثم ابتسم ( نور ) فى خجل ، قال :

\_ معذرة يا (رمزى) .. لقد أسأنا فهم عبارتك . أشاح (رمزى) بيده ، وقال :

\_ لا عليك أيها القائد .. المهم أن هذا الرجل مصاب بارتجاع في الصمام الرئوى للقلب ، ومن المفروض أن يمنعه ذلك من العمل في المحطات الفضائية ، حيث قد تؤذيه اختلالات الجاذبية .

أزاح ( سعید ) ید ( رمزی ) فی عند ، وصاح غاضبًا :

\_ فليدعونى وشأنى أيها الشاب .. إننى أفضل أن ألقى حتفى هنا فى الفضاء ، من أن أعيش على سطح الأرض كالصورة المهزوزة .. هذا ما أرفضه تمامًا .

وفجأة اتسعت عينا (نور)، وهو يهتف في صوت مرتفع:

\_ يا إلهي !!

التفت إليه الجميع في دهشة ، وخيّل إليهم أنهم يلمحون بريقًا حيويًّا عجيبًا ينبعث من عينيه ، وهو يقبض على ذراع (سعيد) ، صائحًا في لهجة تنم عن الظفر:

مرحَى يا سيّد (سعيد) .. لقد نطقت لتوّك بحل اللّغز بأكمله .

. . .

هتفت ( سلوی ) فی فرح وثقة ، وهی تتعلّق برقبـة زوجها فی جذل مفاجئ :

- يا إلهي !! هيًا يا (نور) .. أخبرنا بما توصَّلت إليه . وحدّق الآخرون في دهشة ، غير مصدّقين آذانهم ..

فغمغم (فتحى) كالشارد: \_\_\_\_\_ حل اللّغز ؟!

وقال ( سعيد ) وهو يرتجف في انفعال :

\_ أنا نطقت بالحل ؟! .. ما هو أيها الرائد ؟ ..
ما هو ؟

وتحتمت (سامية) في فضول:

ر السرع بالله عليك .. ما هو حل اللغز ؟ أما الكابتن ( رفعت ) فقد استرخى فى مقعده ، ووضع إحدى ساقيه فوق الأخرى ، وجرت فوق شفتيه ابتسامة ساخرة ، وهو يقول :

\_ أى لُغز هذا الذى كشفت حلَّه أيها الرائد ؟
واختلطت أصواتهم وانفعالاتهم ، حتى أن أحدًا منهم لم
يتبيَّن ما قاله الآخر في وضوح ، على حين انتظر ( نور )
حتى استنبَّ الصمت ، وقال في ثقة :

\_\_ راجعوا معى ما لدينا من ألغاز أولًا .. اختفاء الكابتن ( رفعت ) أمام أعين الجميع ، وهو يسبح فى الفضاء ، ثم اختفاء رجل آخر فى غرفة الخرائط الفضائية بشهادة ( فتحى ) ، ورؤية ( سعيد ) للجاسوس الفضائى ، والتى تسبق حادث اختفاء الرجل الآخر .. ويلى ذلك مصرع مسئول الصيائة داخل وحدة الأكسوجين وعثورنا على جثته ، ثم مقتل ( عيسى ) .. أمّا لو عدنا لما قبل ذلك ، فسنجد عددًا من حوادث التخريب والسرقة مجهولة الفاعل .

قال ( فتحى ) فى تردُّد :

\_ هل نسيت جاسوس الفضاء ، وعودة الكابتن ( رفعت ) بعد فحصه ؟

ابتسم ( نور ) وقال :

- لا يا سيّد ( فتحى ) .. إننى لم أنسَ شيئًا ، وإنما أحاول ربط كل هذه الأحداث بخيط واحد يقودنا طرفه الآخر إلى الحل .

صاحت ( سامية ) في انفعال :

\_ هل تنكر فكرة الجاسوس إذن ؟

ابتسم ( نور ) ابتسامة غامضة ، وقال وهو ينظر إليها مباشرة :

- بالعكس يا عزيزتى (سامية) .. إننى واثق تمامًا من أمر وجود جاسوس بيننا .. والأهم أننى أعرف جيّدًا من هو هذا الجاسوس .

قفز الكابتن ( رفعت ) من مقعده ، وصاح في انفعال واهتمام شديدين :

- هل تدَّعنی ذلك ؟ . . هل تدَّعنی معرفتك لهذا الجاسوس المریخی الحفیی ؟ . . من هو إذن ؟ . . أخبرنا من هو أيها الرائد ؟

## \* \* \*

لوأن (نور) صرح في هذه اللحظة، أن محطة الفضاء (نسر ٣) قد انشقت إلى نصفين ، وأنها في سبيلها إلى أن تهوى وتحترق بركابها في الغلاف الجويّ لكوكب (المريخ)، وتتفتت بقاياها إثر الارتطام بسطحه ، ما كان لتصريحه أثر يقل عما حدث بعد عبارته الأخيرة .. فقد ارتعدت ( سامية ) ، وكأنما أصابها تيار كهربي لا يقل في قوته عن أَلْفِي قُولَت ، وتدلَّت فك ( فتحي ) في بلاهة ، واتسعت عينا ( سعيد ) حتى أعطتاه تكوينًا مضحكًا ، وأخذت ( سلوى ) تنقل بصرها ما بين زوجها الذي يبتسم في وثوق ، والكابتن (رفعت) الذي ظهر الذهول على وجهه بأجلي ملامحه، وأطلق (رمـزى) من بين شفتيــه صفير

دهشة ، على حين سقط جسد ( محمود ) فوق أقرب المقاعد إليه دون وعي منه ...

سيطر الوجوم والصمت تمامًا على المكان ، حتى قطعته ( سامية ) صائحة :

ــ وكيف يكون ذلك أيها الرائد ؟ .. هناك أكثر من نقطة تنفى ذلك تمامًا .

حرَّك ( نور ) رأسه نفيًا في هدوء ، وقال : ـ بالعكس أيتها النقيب .. لدىًّ أنا أكثر من نقطة تؤكد ذلك .

قال الكابتن ( رفعت ) فجأة ، وفي صوت يقطر بغضًا وبرودًا :

\_ كيف يمكنك أن تلقِى اتهامًا بشعًا كهذا أيها الرائد ؟

ابتسم ( نور ) وهو يقول :

ــ لقد اعتدت ألّا ألقِي اتهاماتي جزافًا يا كابتن ( رفعت ) .. ولقد كادت خُطّتك العبقرية تخدعني في

البداية ، وبخاصة حينا حاولت ربط كل الأحداث بعضها ببعض ، وعجزت تمامًا عن إيجاد تفسير لاختفائك المذهل أمام عيون الجميع ، إلى أن حدث مصرع (عيسى) ، وعلمنا أنه من رجال مباحث الفضاء (م. ف) .. ولم يكن هذا ليقودني إلى الجل وحده ، لولا كشفنا أنه لم يمت بسبب العصير المسموم ، وإنما بسبب أقراص وضعت له خصيصًا ، وخلطت بأقراص المحافظة على الاتزان ، التي اعتاد تناولها بمعرفة الجميع . . ولولا تلك العبارة التي نطق بها المهندس ( سعيد ) عن الصور المهتزّة .. وهنا تجلّت في ذهني نقاط عديدة لم أنتبه لها من قبل ، وترابطت جميعها في جزء من الثانية ، ثم أضاء الحل في عقلي فجأة ، واتضحت جميع معالمه بمعاونة الله ( سبحانه وتعالى ) .

ظل الكابتن ( رفعت ) يحدِّق في وجه ( نور ) بكراهية شديدة ، على حين استطرد هذا الأخير في بساطة :

\_ لقد بدأت الخطوات الأولى من الحل تتضح فى دهنى، فور كشفنا للأسلوب الذى اتبع لقتل (عيسى)...

كان من الواضح أن حالات العطب المتكرّرة خــلال المرحلتين: الأولى والثانية من تركيب المحطة ، قد جذبت انتباه رجال الر (م. ف) في الحال ، خشية أن يكون هناك بين الطاقم جاسوس يسعى لإفساد المحطة الفضائية ، التي تعد فخر إنجازاتنا العلمية في مجال الفضاء .. ويبدو أن الر (م. ف) كان لديهم سبب قرى للتفكير في هذا ، بدليل أنهم أرسلوا أحد رجالهم \_ وأقصد ( عيسى ) \_ ملايين الأميال ليراقب الموقف .. ويبدو أنك قد كشفت هويَّة (عيسى) منذ الأيام الأولى يا كابتن ( رفعت ) .. لذا بدأت في الحال في وضع خُطَّتك المعقّدة لإثبات براءتك ، ولقد كادت خُطّتك تنجح ، لولا محاولتك قتل (عيسي) عن طريق الأقراص المسمومة.

صمت ( نور ) لحظة ، ثم تابع :

\_ لقد قادنى تفكيرى فى تلك اللحظة إلى نقطة لم أنتبه لها من قبل ، وهى كيف أمكن صنع هذه الخابئ السريَّة ، دون أن يدرى بها طاقم المحطة ؟ . وفهمت فى الحال أن هذه

[أولاً] كيف نجح ( فتحى ) فى إخفاء الكابتن ( رفعت ) بهذه الصورة المفاجئة ..

[ ثانيًا ] ماذا يكون هذا الذي رآه المهدس (سعيد) ؟ .. أهو وهم أم أنه كاذب ؟ .. وكنت أحاول إيجاد تفسير مقنع للحدثين عندما عاد الكابتن ( رفعت ) فجأة ، ولا يمكنكم أن تتصوّروا كيف كان لعودته أثـر مربك على أفكارى .. لقد تساءلت يومها إذا ما كنت مخطئًا ، أو إذا ما كان هناك حقًّا مخلوق فضائى داخل المحطة ؟ ... وإذا كانت المخلوقات الفضائية قد نجحت في إخفاء الكابتن ( رفعت ) ، وهو في الفضاء خارج المحطة ، فكيف تمكنت من إرجاعه إلى حجرته داخل المحطة ؟ ...

واحمر وجهه ببعض الخجل وهو يردف:

\_\_ وأصدُقكم القول إنني لبعض الوقت ، صدَّقت قصته عن المخلوقات التي استوطنت المريخ ، لعجزى عن إيجاد حل معقول ، إلى أن نطق المهندس ( سعيد ) بعبارته عن الصور المهتزَّة .. هنا تذكَّرت الأشياء الأخرى التي

الخابئ قد صنعت في أثناء تركيب المحطة ، وعن طريق العبث بالتصميمات الأساسية ، بحيث تستخدم فيما بعد في إضافة أجهزة التجسس المتطورة ، التي قد تصل إلى ما يشبه جهاز البت الجسّم نفسه ، ولهذا السبب بالذات ، عمد الجاسوس إلى سرقة وتدمير التصميمات الرئيسية الموجودة للمحطة ، حتى إذا ما تمت الاستعاضة عنها ، يكون هنا التصميم الأصلى الذي لا يحوى المخالئ السريَّة ، وتظل تلك الخابئ في أمان تام ، ما دام التصميم المزوّر الذي يحويها قد تمّ تدميره .

توقّف ( نور ) عن إتمام سرده لحظة ، ثم ابتسم وقال :

\_ وأصدُقكم القول إنه عند هذه النقطة بالذات من تكفيرى ، توجّهت شكوكى تمامًا إلى ( فتحى ) ، حيث إنه خبير التصميمات والتركيبات الوحيد في المحطة .. وأنا لم أصدّق قصة مخلوق الفضاء هذا لحظة واحدة في الواقع ، وبدأت حيرتي في نقطتين :

اختفت في المحطة سابقًا .. قطعة الكريستال النقى . وأنبوب الليزر التصويري ، والطلاء العاكس .. وهنا تبيّنت الأمر في وطوح .

والتفت يواجه كابتن ( رفعت ) متابعًا :

\_ إن العطل الذي أصاب جهاز البث الليزري كان مفتعلًا .. أو أنه على وجه الدقة كان مدبَّرًا ، حينا أبدل ( رفعت ) أنبوب البث الليزرى الخاص بإرسال الرسائل والصور إلى كوكب الأرض ، بالأنبوب الخاص بالتصويـر المجسَّم ، وبالتالي فقد جهاز البثُّ الليزري فاعليته ، وكان على ( رفعت ) الخروج لإصلاحه ، وداخل غرفة معادلة الضغط بدأ خطّته ... لقد اختفى داخل مخبأ سرّى في الغرفة ، أعده مسبَّقًا ، وبدأ في تشغيل أجهزته الإليكترونية التي دستها وأضافها إلى كل شيء ، وظهرت صورته الجسَّمة أمامكم تسبح في الفضاء ، وكأنه يتوجَّه نحو أنبوب البث لإصلاحه ، حيث رأيتموه من نوافذ المحطة الزجاجية ، وفى نفس الوقت بدأ عن طريق الكريستال النادر والطلاء

العاكس ، بث صورة خاصة الأجهزة الرادار ، حيث بدت وكأنها تلتقط صورته ، في نفس الوقت الذي أخذ يتحدُّث فيه إليكم من مخبئه .. وكان المجموع كله مقنعًا تمامًا بحيث لم يشك أحدكم لحظة ف أنه يسبح أمامكم في الفضاء .. كما لم يكن هناك حتى ما يبرر الشك .. وفجأة قطع هو كل الاتصالات ، بعد أن ألقى بعبارته الغامضة التي أثارت كل هذه البلبلة ، فاختفت صورته المرئية من أمامكم ، حينا قطع البث الضولى الجسم ، واختفت صورته في نفس الوقت من شاشات الرادار، بعد أن أوقف الموجات التي كان يعكسها من قطعة الكريستال النادرة ، وتوقّف اتصاله الصوتى أيضًا، وبدأت عملية الارتباك، وظل هو داخل مخبئه ، حتى بدأت الأمور تعود إلى مجراها العادي ، بعد أن تولَّت ( سامية ) قيادة الطاقم ، وهنا بدأ في تنفيذ الجزء الثاني من الخُطّة ..

كان الجميع يستمعون إلى ( نور ) في مزيج من الدهشة واللهفة والفضول ، على حين تابع هو :

- حينا كان ( سعيد ) يسير في الممر وحده ، اندفع ( رفعت ) متنكّرًا في زيّ عجيب ليمرّ أمامه لحظة واحدة ، ثم يختفي داخل حجرة الخرائط الفضائية ، حيث اختبأ داخل المدخل السرّى هناك .. وكانت النتيجة الطبيعية أن ( سعيد ) أصيب بالرعب ، وخاصة حينا لم يجد أحدًا بالحجرة ، ولكن الشيء الخالف للتوقّعات هو أن ( سعيد ) لم يخبر أحدًا بذلك في حينه ، وأصبح (رفعت) حبيس الغرفة ، وحينا حاول مغادرة مخبئه فوجئ بوجود الرجل الشاني، الذى كان قد دخل الغرفة لإحضار الخرائط التي طلبتها ( سامية ) ، ولم يكن أمامه إلا أن كمَّمَ الرجل وجذبه إلى المخبأ ، حيث خنقه ، مستعينًا بفارق قوته ، وبعامل المفاجأة المذهل على الرجل ؛ ولذا وجد ( فتحى ) الغرفة خالية حينا دخل بعد الرجل .

غمغمت (سامية):

\_ ومسئول الصيانة ؟ أجابها (نور):

\_ لقد كان (رفعت) يحاول الحصول على بعض أنابيب الأكسوجين نخبئه ، حين داهمه فجأة مسئول الصيانة ، فلم يكن أمامه سوى قتله ، كما حدث للآخر ، ولكنه لم يجد الوقت الكافى للتخلص من الجثة عبر أنبوب النفايات كما فعل فى المرة الأولى ، نظرًا لكشفنا إياها مبكرًا .. ووجود (رفعت) واحتياجه للأكسوجين فى مخابئه ، هو الذى أدًى إلى تضاؤل المخزون بالصورة التى غابئه ، هو الذى أدًى إلى تضاؤل المخزون بالصورة التى أثارت انتباه مسئول الصيانة (رحمه الله) .

ثم صمت لحظة ، وعاد يكمل :

\_ وبعد جريمتى قتل غير مدبَّرتين ، جاء وقت الجريمة الأصلية ، حيث كان يستهدف قتل ( عيسى ) بالذات ، للتخلُّص من رقابة الـ (م. ف) . . ولقد فعل ذلك حين دس له الأقراص السَّامة .

هزّ ( نور ) رأسه بأسف ، واستطرد :

ـــ ولو أنه لم يقتله للأسف ، فربما كان قد أفلت بخطّته الذكية المعقّدة هذه ..

\_ بل لا أمل لديكم أنتم أيها الرائد .. لقد أجبرتنى على التخلص منكم بسبب ذكائك هذا .

\* \* \*



\_ المهم أنه كان قد استعد لعودته ، فترك ذقنه تنمو طوال فترة اختفائه ، وأخد يتناول قدرًا قليلًا من الطعام ، مع القدر الأقبل من الرياضة ، حتى توصَّل إلى الهزال والشحوب ، حتى يقنعنا بقصته الوهمية الخيالية ، ولكنه لم يفلح للأسف .

والتفت ( نور ) إلى الكابتن ( رفعت ) ، وقال في هدوء :

\_ هأنتذا ترى أن أمرك قد انكشف ، بسبب رجل من كوكب الأرض يا كابتن ( رفعت ) ، ولم يعد لديك أمل فى النجاة ، وخاصة حينا نعثر على الخبأ السرّى فى غرفة معادلة الضغط .

وفجأة أبرز (رفعت) من طيات ثيابه مسدسًا ليزريًا قويًا ، فى نفس اللحظة التى تراجع فيها نحو باب الحجرة ، قائلًا فى صوت يفيض برودًا وكراهية :

ـ هذه المحطة الفضائية اللعينة ، تحوى سفينة فضاء صغيرة تتسع لرائد فضاء واحد ، ينطلق بها إلى كوكب الأرض .

قال ( نور ) في سخرية :

\_ وأين ستختبئ في الأرض ؟

ابتسم في دهاء ، وقال :

لناتج من أكون في حاجة إلى الاختباء هناك أيها الرائد .. هل تعلم كيف تعيشون وتتحرّكون داخل هذه المحطة اللعينة ، كما لو كنتم على سطح الأرض ؟ .. إن ذلك بسبب المجالات المغناطيسية الصناعية ، التي نجح العلماء في جعلها مشابهة للجاذبية الأرضية تقريبًا ، بالإضافة إلى وجود غاز الحياة .. ( الأكسوجين ) ، الذي ينتقل في كل مكان عبر أنابيب دقيقة تبثه ، وتسحب غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من أنفاسكم .

سيطر الخوف على الجميع ، وتصوَّروا لحظـــة أن ( رفعت ) سيطلق أشعته على ( نور ) .. ولكنه بدلًا من ذلك ، تراجع نحو باب الحجرة وهو يقول في حنق :

\_ كان من الممكن أن ينتهى كل شيء على ما يرام ، لولا تد خُلك هذا أيها الرائد .

قال ( نور ) في هدوء يفوق الوصف ، وهو يعقد ساعديه أمام صدره :

\_ من المستحيل أن ينجر خائن من جريمتـــه يا (رفعت).

قهقه ( رفعت ) ضاحكًا ، وقال :

\_ هكذا تظن .. أنت مخطئ أيها الرائد .. سأنجو أنا و جدى ، على حين تلقون جميعكم حتفكم هنا في المحطة ( نسر ٣ ) .. هل تعلم ماذا أنوى أن أفعل بكم ؟.

وابتسم وهو يقول في صوت شيطاني وحشى :

- وسأقطع أنا عنكم هذا الدفق من غاز الحياة ،
وأترككم هنا تختقون .. بعد أن أقطع وسائل الاتصال
بالأرض بالطبع .

وقهقه ضاحكًا قبل أن يردف:

ــ كان باستطاعتى أن أطلق عليكم أشعتى الليزرية ، ولكننى أفضل قتلكم بهذا الأسلوب ، فهو يشفى غليلى . قال ( نور ) فى صوت هادئ ينطوى على التحدّى : .

هان ( نور ) في صوت هادئ ينطوى على التح ــ تعدّدت الأسباب والموت واحد .

نظر إليه ( رفعت ) في سخرية ، وقال :

ــ هل تظن ذلك ؟ . . حاول أن تكتم أنفاسك قليلًا إذن . . ستشعر حينئذ كم هو بشع الموت اختناقًا .

شجبت وجوه الجميع عدا (نور) ، الذي قال : - وماذا تظن أنك فاعل بعد وصولك إلى الأرض ؟ انقلبت ملامح (رفعت) إلى شكل مسرحي ، وهو يقول القلبت ملامح (رفعت) إلى شكل مسرحي ، وهو يقول

ف لهجة غثيلية :

\_ سانهار وأبكى وأبدو شارد النظرات ذاهالا مترنّحًا ، وستخرج الكلمات من فمى مرتجفة حزينة ، وأنا أقص على المسئولين كيف هاجمتنا مخلوقات (المريخ)، وقضت عليكم ، وكيف نجحت أنا في الهرب بأعجوبة .. وبالطبع سأترك ذقنى تنمو ووجهى يزداد شحوبًا .. ولن أنام طوال الرحلة حتى أصل إلى كوكب الأرض منهارًا ، تنطق كل خلجة من خلجاتى بالأسى والبؤس .

غمغم (نور) في سخرية : \_ يا لك من قذر !!

قهقه (رفعت) بضحكة شيطانية ، وفي قفزة واحدة أصبح خارج الحجرة ، وأغلقها على الآخرين .. وقبل أن تتلاشى ضحكته ، قفز (نور) محاولًا فتح الباب ، ولكنه سمع صوت الرّتاج الإليكتروني وهو يتحطم ، إثر دفقة من أشعة مسدس (رفعت) ، ولم يعد باستطاعة أحد فتح الباب من الداخل ..

وفي هدوء استدار (نور) إلى الباقين، وقال:

\_ لا فائدة .. لن يمكننا الخروج من هذا الباب طلقًا .

\* \* \*

كان تصريح ( نور ) بمثابة حكم بالإعدام على المجموعة كلها ، فشحبت وجوههم ، واصفرت وارتجفت أطرافهم ، وهو يتصوّرون أنفسهم على حافة الموت .. وقال ( سعيد ) في شحوب :

ــ سنستهلك كل الأكسوجين ، ونلقَى حتفنا خنقُنا بعد ساعة على الأكثر .

قالت (سامية):

- من المستحيل أن يكون قد قطع الأكسوجين الرئيسي، وإلا احتاج ذلك إلى أكثر من ساعتين .. الأرجح أنه قطع أنابيب الأكسوجين الموصلة إلى هذه الحجرة فقط . ابتسمت (سلوى) ابتسامة مريرة ، وقالت في صوت

\_ لا أعتقد أن ذلك يصنع فارقًا يا (سامية) .

تألُّقت عينا ( نور ) ، وهو يقول :

\_ على العكس يا (سلوى) .. إنه يصنع فارقًا كبيرًا .

ثم واجه المبميع ، وهو يقول:

\_ هذا يعنى أن مجرَّد ثقب صغير ، لا يعدو نصف قطرة سنتيمتراً واحدًا ، يكفى لتجديد الأكسوجين بالغرفة ، حتى نجد مخرجًا .

تدخُّل ( فتحى ) فجأة قائلًا :

\_ أعتقد أننى أستطيع مساعدتك فى هذا أيها الرائد . ثم أشار إلى أحد الأركان ، واتجه إليه وهو يقول : \_ \_ هذا هو أضعف ركن بالحجرة ، حيث يكون حائطًا مشتركًا مع غرفة الرادار .

أخرج ( نور ) مسدسه الليزرى ، وصوَّبه نحو الركن ، ولا أخرج ( نور ) مسدسه الليزرى ، وصوَّبه نحو الركن ، ولكنه تراجع فجأة وهو يحدق في الركن مغمغمًا :

\_ ربّاه !! هل يكون هذا حقيقيًّا ؟

وقبل أن يسأله أحدهم عما يعنيه ، كان قد ضغط دائرة صغيرة منقوشة في الركن ، وفوجئ الجميع بالركن يدور

حول نفسه ، كاشفًا مخبأ سريًّا جديدًا .. وصاح ( نور ) في

\_ يا للعناية الإلهية !! ها هو ذا مخرج النجاة

يا رفاق .. ومن سخرية القدر أنه من صنع قاتلنا نفسه . ولم تكد تمض لحظات ، حتى كان ( نور ) قد أوصل مدخلي المخبأ ، بحيث اتصلت الحجرة الرئيسية بحجرة الرادار ، وتدفق الأكسوجين النقى مجدّدًا الهواء .. وصرخ الجميع في سعادة ، وبكت (سلوى) من شدة سعادتها بالنجاة ، وفي نفس اللحظة صاح ( رمزى ) ، وهو يشير

\_ يا إلهى !! لقد أفلت منا هذا الوغد .. ها هي ذي سفينة الفضاء تنطلق مبتعدة عنّا.

من نافذة الحجرة الزجاجية إلى الفضاء المظلم:

تطلع الجميع إلى سفينة الفضاء التي انطلق بها ( رفعت ) بعيدًا ، وقد شملهم الصمت ، إلى أن قالت ( سامية ) في صوت قاس كالفولاذ .

\_ ماذا تعنين أيتها النقيب ؟ خفضت ( سامية ) رأسها ، وانسالت فوق خدّها دمعة ساخنة ، وهي تقول :

التفت إليها الجميع في دهشة ، وسألها ( نور ) :

\_ لقد كنت أخشى باستمرار أن يدفعنى الخوف والضعف إلى الهروب بسفينة الفضاء .. وكان هذا الاحتمال يؤرِّقني ، حتى أنني قرَّرت اتخاذ خطوة تمنعني نهائيًا عن ذلك .. وفكرت في تقليد (طارق بن زياد) إبان محاولته فتح الأندلس ، حينها أشعل النار في سفنه ، ووقف قائلًا لرجاله: «البحر وراءكم والعدو أمامكم ، فأين المفر ؟ » ... وفي حماس انتابني وقتئذ ...

صمتت لحظة كادت عيون الآخرين تخترق مخها خلالها ، قبل أن تستطرد :

\_ ثقبتُ خزان الأكسوجين في سفينة الفضاء

عجيبة ، بأنه قد سقط ضحيّة للعنة التي حاول استغلال شهرتها .. ( لعنة الفضاء ) .

\* \* \*

[ تمت بحمد الله ]

July

Www.dvd4arab.com

المطبعة العربية الحديثة مشايع ١٧ بالمنطقة الهبناعية بالعباسية الشاهرة - تليضون ١٠ ٨ ٢٦٢٨

رقم الإيداع ١٥ ٢٧٣

نظر إليها ( نور ) فى ذعر ، ثم عاد ينظر من خلال النافذة الزجاجية ، إلى حيث اختفت سفينة الفضاء ، ثم عاد ينظر إليها مغمغمًا :

- هل تعنين ؟

قاطعته في برود قائلة:

\_ نعم أيها الرائد .. إن الأكسوجين لن يكفيه أكثر من مليون ميل ، بدلًا من ثمانية وأربعين مليونًا .

توتُرت عضلات وجه (نور)، وهو يتصوَّر الميتة البشعة التي تنتظر (رفعت)، على حين قال (محمود):

ــ يا للقدر !! إنها نفس الميتة التي أرادها لنا .

غمغمت ( سامية ) ، وقد تجمّدت نظراتها أمام النافذة الزجاجية ، تتطلّع في شرود إلى الفضاء اللانهائي :

\_ لست أشعر بأدنى قدر من الشفقة نحوه ياسيد ( محمود ) .. صدّقنى ... ومن العجيب أنه تراودنى فكرة